# منظومة نيل المُنى في نظم قواعد البِناء

نظم الشيخ عبد الله بن حَسَّن آل حَسَّن اللُوهِجِيْ لَخَيَّلْلُهُ

### يِسْدِ أَقَوَ النَّكَيْبِ النَّيَدِ \* [ مُقَدُّمَةُ النَّاظِم ]

١- يَقُولُ رَاجِي العَفْوِ عَبْدُ اللّهِ النّحُوهِجِيْ بَعْدَ بِسْمِ اللّهِ:
٢- حَمْداً لِمَن صَرّفَ نَحْقِ الذّينِ قُلُوبَتَا بِوَاضِحِ السّبْيينِ
٣- مُعَلِّياً على الرّسُولِ اللهادِي وآلِهِ وضححبِ السرّهُادِ
٤- مُحَلًا مَن لَيسَ لَهُ مُصَارِعُ في أَمْرِهِ المَاضِي ولَا مُنَازِعُ
٥- هذا ولَمًّا كَانَ حَيْرَ مُخْتَصَرَ فَقَنُ البِنَاه نَظَمَتُهُ مِثْلَ اللّرَدُ
٢- والقَصْدُ أَن يَسْهُلَ حِفْظُهُ على قَارِيْهِ مِن كُلٌ مَن رَامَ المُعلَا
٧- فَهَا أَنَا أَشْرَعُ في المَقْصُودِ بِعَوْدِ رَبِّي المَلِكِ المَعْبُودِ

## فصلٌ في عَدَدِ أبوابِ التصريفِ وبيانِ الثَّلائِيُ المُجَرَّدِ مِنها

٨- أبوابُ تَضريفِهِمُو بِلَا الْبَرَا في خَمْسَةِ بَعْدَ ثَلَائِينَ ثُرَى المَّرَدُو السِنْةُ أَبِوابٍ بِسلَا تَسرَدُو اللَّهَ الْمُتَىٰعَ فَضَمُهُ مِنَ المُضَارِعِ التَّضَعٰ 10- لِأَنَّ عَيْنَ المَاضِينِ حَيْثُمَا الْفُتَحٰ فَضَمُهُ مِنَ المُضَارِعِ التَّضَعٰ 11- وَعَلَالًا قَدْ جَاءَ فِيهِ الكَسْرُ وفَقْحُهُ فَأَفْهَمْ أَثَاكَ النَّصٰرُ 17- وَقَالِكُ الأَبُوابِ مِمَّا قَدْ ظَبَرَ في عَيْنِهِ أَو لَامِهِ الْعَلْمِي إَسْتَقَلَٰ 17- وَقَالِكُ الأَبُوابِ مِمَّا قَدْ ظَبَرَ في عَيْنِهِ أَو لَامِهِ الْعَلْمِي إَسْتَقَلَٰ 17- وَقَالِكُ اللّٰبِوابِ مِمَّا قَدْ ظَبَرَ في عَيْنِهِ أَو لَامِهِ الْعَلْمِي السَعْلَةُ 18- وَمَا أَتَى مُخَالِفاً لِمَا عُلِمَ قَلْمَ مَنْ اللّٰذِي شَلِكُ اللّٰذِي شُسَلُودُهُ رُسِمْ 18- وَمَا أَتَى مُخَالِفاً لِمَا وَرَكَنَا يَرْكَنُهُ فَهُو لَيْسَ مِمَا زُكِنَا يَرْكُنُهُ فَهُو لَيْسَ مِمَا زُكِنَا عَلَيْ يَنْجَلِي 18- وَمَا أَتَى مُخَالِفاً لِمَا وَرَكَنَا يَرْكُنُهُ فَهُو لَيْسَ مِمَا زُكِنَا عَلَيْ يَنْجَلِي 18- وَمَا أَتَى مُخَالِفاً لِمَا وَرَكَنَا يَرْكُنُهُ فَهُو لَيْسَ مِمَا زُكِنَا عَلَيْ يَنْجَلِي 18- وَمَا أَتَى مُخَالِفاً لِمَا وَأَمَّا وَرَكَنَا يَرْكُنُهُ فَهُو لَيْسَ مِمَا زُكِنَا لِمَامِ لَيْنَانِ يَنْجَلِي 18- وَمَا أَلْمَالُونُ عَنْمُ اللّٰولِ لَا فَلَقْمُ والكَسْرُ بِقَانِ يَنْجَلِي 18- وَالكُسْرُ بِقَانٍ يَنْجَلِي 18- وَإِنْ ضَمَعْمَةُ فَضَمَّ الثَّانِي وَآمَنَعُ سِواهُ، فَأَفْهَمَنَ بَهَانِي وَآمَنِي وَآمَنِي المَعْكُسِ لَدَيْهِمْ عُلِمَا اللّٰ اللّٰمَالِي الْمَكْسِ لَدَيْهِمْ عُلِمَا اللّٰ المَعْلِي المَعْلَى الْمَعْلِي الْمَعْلَى الْمُعْلَى اللْمَعْلَى الْمُعْلِمَ عُلِمَا اللْهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلِي الْمَعْلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ عُلْمَا الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُولِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُ

### فصل في المَزيدِ على الثَّلاثِيُّ المُجَرَّدِ

١٩- وَأَثْنَانِ بَعْدَ الْعَشْرِ لِلْمَزِيدِ صلى الشَّلَاثِي بِلَا مَزِيدِ

 ٢٠ والبَعْضُ قَالَ: وأَرْبَعْ مَعْ عَشْرٍ، ولَيْسَ مَا قَالَ صَحِيحاً فَآدُر ٢١- وَهُوَ عِلَى ثُلَاثُةٍ أَنُواعٍ فَأَوَّلُ مِنْهَا هُوَ الرَّبَاعِيِّ ٣٧- أَبُوابُهُ ثَلَاثَةٌ فَلَتُعَلَّمًا: ﴿أَقْعَلَ الْفَعْلَ وَذِهُ عَلَيْهِمَا ٣٢- افَاصَلَه، ثُمَّ أَوْلُ الثَّلَاثَةِ بِنَازُهُ يَحِيءِ لِلسُّمُ دِيَةِ ٢٤- والثَّانِ لِلتَّكْثِيرِ وَهُوَ وَقَمَا ﴿ فِي الْفِعْلِ نَحْوُ: اطَّوْفَ آبُنُ مِّن سَمَى ۗ ٧٠- كَذَاكَ فِي الفَاعِلِ والمَفْمُولِ كَ: ﴿ فَلَتَى ٱلْأَبُوابِ ١ سَوُلِي ٧٦- ولِلْمُشَارَكَةِ بَيْنَ ٱثْنَيْنِ أَوْ لِواحِدِ بِنَاءُ ثَالِثِ حَكَـوًا ٧٧- وثَانِي ٱلْأَنْوَاعِ خُمَاسِيٌّ وذَا خَمْسَةً أَبُوابٍ لَهُ يَا ذَا ٱخْتِلَا ٢٨- وقَدْ أَتَى جَمِيعُهَا في النَّفَعَلَا؟ والنَّتَعَلَا؛ وَهُوَ نَظِيرُ الحَتَمَلَا؛ ٢٩ وهَاكَذَا النَّمَلُ وَدُهُ اتَّفَعْلَا عِنْلُ اتَّكَلَّمَ كَذَا اتَّفَاعَلَا عِنْلُ اتَّكُلَّمَ كَذَا اتَّفَاعَلَا عِنْدُ التَّكُلُّمَ كَذَا التَّفَاعَلا عَنْدُا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

لَمِي لَازِم كَعَاضَمَرٌ وَجُهُ النَّابِغَةِ،

٣٠ أمَّا بِنَا الأَوْلِ مَعْهُ النَّانِي فَالِلْمُ طَاوَعَةٍ بِأَسْتِيقَانِ ٣١- وثَـالِثُ الأَبُوابِ لِلْمُبَـالَغَـة ٣٧- وقِيلَ لِلْأَلُوانِ والسُيُوبِ كَااحْمَرٌ وآغُورٌ أَخُو المَحْبُوبِ، ٣٣- ورَابِعُ الأَبْـوابِ لِلشَّكَـلْفِ نَحْوُ: اتَّمَلَّمْتُ وكُنْتُ مُفْتَفِي، ٣٤- ولِلْمُشَارَكَةِ بَينَ أَثْنَينِ أَوْ أَكْفَرَ خَامِسٌ فَهَذَا مَا رَوَوْا ٣٥- وثَالِثُ الأَتُواع بِالجِسَابِ يُحْصَرُ فِي أَرْبَعَةٍ أَبُوابِ ٣٦- أَوْلُهَا وَاسْتَغْمَلَ عُمَّ وَافْمَوْعَلَا ﴿ وَبَعْدَ ذَيْنِ قُدْ أَتَانَا وَافْمَوْلَا ﴾ ٣٧- وزِدْ عليها «افْمَالَ» ذَا اللَّامَين ثُسمٌ بسنَا الأُوَّلِ دُونَ مَنِين ٣٨- جَا مُتَمَدِّياً وغَيْرُهُ نُمِيْ إلى المُبَالَغَةِ قُلْ في اللَّازِم ٣٩- لَكِنُّهَا أَكُثَرُ فَي الأَخِيرِ مِنْ فَيْرِهِ، خُذُ واضِحَ التُّخرِيرِ

#### فصلٌ في الرُّباعِيُّ المُجَرَّدِ ومُلْحَقاتِهِ وبيانِ أَبَنِيَتِها

## نصل في المَزِيدِ على الرُّباعِيِّ ومُلْحَقاتِ بَعْضِهِ وبيانِ أَبْنِيتِها

٤٧ - ثُمَّ الرِّبَاهِيُ الَّذِي تَجَرَّدَا مَزِيلُهُ نَوْضَانِ فَأَفْهَمْ أَبُدَا

 ٤٨ - فَأُولُ النَّوْهَين جَاءَ وَٱنْخَصَرْ ني واحِدٍ نَحْوُ: اللَّحْجَرَجَ الحَجَرَاء 24- والشَّانِ بَابَانِ: فَأَمَّا الأَوْلُ كَقَوْلِكَ: الحَرَثَجَمَ بَلْكَ الإبِلُ، ٥٠ ومَثْلُنُ لِلثَّانِ بِـ الْقُشِعَرُا جِلْدُ أَبِي المَبَّاسِ فَٱسْتَمَرًّا ا ٥١- أمَّا بِنَاءُ أَوْلِ النَّوْمَينِ مَسِعَ بِنَاءِ أَوَّلِ البَابَيْنِ ٥٢ - فَعَنْهُمُو قَدْ جَاءَ لِلْمُطَاوَعَة بِلَا تَخَالُفِ ولا مُشَارَّضَة ٥٣ - وَلِلْمُبَالَقَةِ أَيْ فِي اللَّازِمِ جَا ثَانِيُ البَّابَيْنِ قِدْما فَأَعْلَم 4 - قُمُ اتَدَخْرَجَ ا فَمَا أَلْحِقَ بِهُ خَمْسَةُ أَبُوابِ هُدِيثَ فَأَنْتَبِهُ هه- قَأْرُلُ الأَبُوابِ جَا: اتَّفَعْلَلَا) ثُمَّ اتَّفَوْضَلَ كَذَا اتَّفَيْمَلَا) ٥٦ - ورَابِعُ الأَبُوابِ قُلْ اتَّفَعْوَلَا) ثُمُّ اتَّفَعْلَى؛ خَامِساً قَدِ أَنْجَلَى ٥٧- بِنَاءُ ذِي الْخَمْسَةِ لَارْمٌ، ومَا قَدْ أَلْحَقُوا بِالْحَرَنْجَمَ الْتَنَانِ هُمَا

في نَظُم قواعد البِناء \_\_\_\_\_\_ نَوْ

٥٨- وإنْمَنْلَلَ والْمَنْلَى ومَا تَأْخُرًا بِنَاؤُهُ يَلْزُمُ حِنْدَ الحُبَرَا
٥٩- والْمُبَالَفَةِ جَاء الأَوْلُ في لَازِمِ الأَفْعَالِ فَأَفْهَمْ يَا فُلُ

## فصلً في الأقسام الثمانيةِ والسيعةِ

١٠- أَمْ جَمِيعُ مَا مِنَ الأَفْعَالِ قَدْ مَرْ لا يَخْرُجُ عَنْ أَخُوالِ
١١- إِنَّا مُجَرِّدٌ قُلَاثٍ سَالِمُ أَوْ هُوَ لِلْقَيْدِ الأَجْيرِ عَادِمُ
١٢- إِنَّا أَن يُرَى مَزِيداً سَالِمًا أَوِ ٱلْأَخِيرُ لَيْسَ فِيهِ فَأَعْلَمَا
١٢- قُمَّ الرُّبَاعِيُ كُذَاكَ يَنْقَسِمُ فَتَمْتِ ٱلْأَقْسَامُ، والكُلُّ قُسِمُ
١٤- إلى: صَحِيحٍ ويضَالِ أَجْوَفِ ونَاقِصِ مَهْمُوذٍ أَوْ مُضَافَفِ
١٤- يَلَى: صَحِيحٍ ويضَالِ أَجُوفِ ونَاقِصِ مَهْمُوذٍ أَوْ مُضَافَفِ
١٤- مَعَ اللَّفِيفِ وَهُو يَنْقَسِمُ إلى قِسْمَيْنِ: مَقْرُونِ ومَقْرُوقٍ تَلَا
١٤- أَمَّا الصَّحِيحُ: مَا مِنَ ٱلْهَنْزِ سَلِمُ وَحَرْفِ عِلَٰةٍ وتَضْعِيفِ عَلِمْ
١٤- أَمَّا الصَّحِيحُ: مَا مِنَ ٱلْهَنْزِ سَلِمْ وَحَرْفِ عِلَٰةٍ وتَضْعِيفٍ عَلِمْ
١٤- فُمُ المِثَالُ: فُو أَصْتِلالِ الغامِ كَاوَعَدَ الوَفِييُ بِالوَفَاهِ
١٤- وَذَا آغِنَلالِ الغَيْنِ سَمُ: أَجُوفًا كُافَامَ زُيْدٌ ثُمْ بَاعَ الصَّحُفَاهِ
١٤- وَذَا آغِنَلالِ الغَيْنِ سَمُ: أَجُوفًا كُافَامَ زُيْدٌ ثُمْ بَاعَ الصَّحُفَاهِ

= نَيِسلُ المُشَيِّيٰ ﴿

79 - والثَّاتِمُن: المُعْتَلُ لَاماً كَارَمَى رَيْدُ ويَغْزُو وَهُوَ يَرْجُو الْكَرَمَا»
٧٧ - ثُمِّتَ مَهْمُوزٌ وذَاكَ: مَا أَحَدُ أَصُولِهِ هَمْزُ فَهَاكَ المُعْتَمَدُ
٧١ - أَقْسَامُ قَلَلَاثَ قُلَاثَةً تُسَقِّلُ في ضِمْنِ بَيْتَيْنِ، فَأَمَّا الأَوْلُ
٧٧ - أَحُوْ: فَأَخَلْتُ دِرْهُماً كَثِيرًا» والثَّانِ: كَوْأَسْأَلُنْ بِهِ خَبِيرًا»
٧٧ - فَحُوْ: فَأَخَلْتُ دِرْهُماً كَثِيرًا» والثَّانِ: كَوْأَسْأَلُنْ بِهِ خَبِيرًا»
٧٧ - وثَالِثُ الأَقْسَامِ إِن رُمْتَ فَقُلْ: فَوَالْتُ في الصِبَا المُلُومَ يَا رَجُلْ»
٧٧ - وثَالِثُ الأَقْسَامِ إِن رُمْتَ فَقُلْ: فَوَالْحِنْسِ عَيْنُهُ ولَامُهُ كَامَدُهُ
٧٧ - مُضَاعَفُ الْفِعْلِ الثَّلَافِيْنِ: مَا اتَّحَدُ في الْحِنْسِ عَيْنُهُ ولَامُهُ كَامَدُهُ
٥٧ - وسَمَّ مُقْرُونَ اللَّفِيفِ: مَا أُعِلُ عَيْنُ ولَاماً كَاطَوْى» كَمَا نُقِلْ
٥٧ - وشَمَّ مُقْرُونَ اللَّفِيفِ: مَا أُعِلُ عَيْنَ ولَاماً كَاطَوْى» كَمَا نُقِلْ
٧٧ - ودُو آغِنِلَلِ اللَّهِ والفا كَاوَعَى»: لَفِيفُ مَقْرُوقٍ فَقَازَ مَن وَعَى
٧٧ - ودُو آغِنِلَالِ اللَّهِ والفا كَاوَعَى»: لَفِيفُ مَقْرُوقٍ فَقَازَ مَن وَعَى

## فصلٌ في الإذغام

٧٧- وإن تُرِدْ مَعْرِفَةَ الإنْضَامِ فَهْوَ حَلَى ثَلَاثَةِ أَثْسَامِ
٧٨- فَإِنْ أَتَى بِكِلْمَةٍ حَرْفَانِ مُسَائِلَانِ مُسَسَحَرْكَانِ
٧٩- أَوْ سَكَنَ الأَوْلُ دُونَ الثَّانِي قَواجِبٌ صِنْدَ أُولِي الأَنْعَانِ
٨٠- مِثَالُة كَعْمَدٌ زَيْدٌ مَدًا، وخَالِدٌ يَسَمُدُ مَا قَدْ مُدًا،
٨٨- وإِن يُسَكُنَ ثَانِيُ ٱلْحَرْفَيْنِ بِوَقْفِ أَوْ جَزْمٍ فَفِي الحَالَيْنِ
٨٨- وإِن يُسَكُنَ ثَانِيُ ٱلْحَرْفَيْنِ بِوَقْفِ أَوْ جَزْمٍ فَفِي الحَالَيْنِ
٨٨- يَجُوزُ ٱلِادْغَامُ وَذَا كَعْمَدُا،
وقلم يُمَدُه فَأَخْفَظُنَ مَا حُدًا
٨٨- ويَمْتَنِعُ فِي ثَالِبُ الأَقْسَامِ نَحُو: امْدِدْتُ مِن ذَوِي الإنْعَامِ،
٨٨- ويَمْتَنِعُ فِي ثَالِبُ الأَقْسَامِ نَحُو: امْدِدْتُ مِن ذَوِي الإنْعَامِ،

#### [ خاتمة النَّظم]

٨٥- هذا تَمَامُ نَظْمِيَ ٱلْمُسَمِّى الْيَلِ المُنَى، لِمَن لَهُ قَدْ أَمَّا هِ٨٥- أَبِياتُهُ بِسَعُونَ بِالجسَابِ تَارِيخُهُ: اشْغَلِيٰ، (') بِلَا ارْبِيَابِ ٨٨- أَسْأَلُهُ سُبْحَانَهُ أَن يَنْفَعَا بِهِ كَمَا بِأَصْلِهِ قَدْ نَفَعَا هِ ١٨- وأَن يَصُونَنِي عَنِ الرِّيَاءِ قَوْلًا وفِعنلًا وحَنِ الصِرَاءِ ٨٨- وأَن يَصُونَنِي عَنِ الرِّيَاءِ قَوْلًا وفِعنلًا وحَنِ الصِرَاءِ ٨٨- فَٱلْحَمْدُ لِلّهِ على الشَّمَامِ ثَمَ صَلَاتُهُ مَعَ السَّلَامِ ٨٨- فَٱلْحَمْدُ لِلّهِ على الشَّمَامِ قُلْمُ صَلَاتُهُ مَعَ السَّلَامِ ٨٨- هلى النَّبِيُ مَنْبَعِ المُلُومِ وآلِهِ وصَحَيْبِهِ النَّبِيُ مَنْبَعِ المُلُومِ وآلِهِ وصَحَيْبِهِ النَّبِيُ مَنْبَعِ المُلُومِ وَلَهِ وصَحَيْبِهِ النَّبِيُ مَنْبَعِ المُلُومِ وَلَهِ وصَحَيْبِهِ النَّبِي مَنْبَعِ المُلُومِ وَلَهِ وصَحَيْبِهِ النَّيْرُ مَنْ الرَّحْمَانَا وكُلُ نَفْسٍ ذَكَرَ الرَّحْمَانَا وهَا وَلَهُ وَالْمُومِ وَلَهُ وَالْمَانِهُ وَلَا فَالْمُومِ وَلَهِ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَلَا لَالْمُومِ وَلَهُ وَلَا نَفُونَ المُؤْمِ وَلَا لَلْهُوا الْقُولَا لَا لَا لَعْنَ الْمُوالِي الْمُولِي الْمُؤْمِ وَلَا لَالْمُولَى الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَا لَلْمُومِ الْمُلْكِومِ وَلَا لَالْمُؤْمِ النَّهُ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُؤْمِ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَالْمُؤْمِ وَلَا لَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ النَّهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَا لَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَا لَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَا لَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَا لَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ال

تَجُتُ

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أي: سنة ١٣٤٠هـ.